## 009

## متـن الورقـات في أصـول الفقه

لإمام الحرمين أبي المعالي

عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت ۲۷۸ هـ)

رحمه الله تعالى

اعتنی به

محمد ناهض عبد السَّلام حنُّونة

غزَّة -فلسطين

| بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم                                           |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                          |   |
| 400 44                                                                   |   |
| متن الورقات                                                              |   |
| [معنى أصُول الْفِقْه]                                                    |   |
| هَذِه وَرَقَات تشْتَمل على فُصُول من أصُول الْفِقْه، وَذَلِكَ            |   |
| مؤلف من جزأين مفردين:                                                    |   |
| أحدهما: الأصول.                                                          |   |
| والثاني: الفقه.                                                          |   |
|                                                                          |   |
| [تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه]                                        |   |
| فَالْأَصْل: مَا بني عَلَيْهِ غَيره.                                      |   |
| وَالْفَرع: مَا يَبْني على غَيره.                                         |   |
| وَالْفِقْه: معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي طريقها الإجْتِهَاد. |   |
|                                                                          | - |
|                                                                          |   |
|                                                                          |   |
|                                                                          |   |

| [أنواع الأحكام الشرعية]                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| وَالْأَحْكَامِ سَبْعَة: الْوَاجِب، وَالْمَنْدُوب، والمباح،                      |  |
| والمحظور، وَالْمَكْرُوه وَالصَّحِيح، وَالْبَاطِل.                               |  |
|                                                                                 |  |
| [أقسام الحكم التكليفي]                                                          |  |
| ١ . فَالْوَاجِب: مَا يُثَاب على فعله ويعاقب على تَركه.                          |  |
| ٢. وَالْمَنْدُوبِ: مَا يُثَابِ على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركه.                |  |
| ٣. والمباح: مَا لَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركه.                    |  |
| ٤. والمحظور: مَا يُثَاب على تَركه ويعاقب على فعله.                              |  |
| <ul> <li>وَالْمَكْرُوه: مَا يُثَاب على تَركه وَلَا يُعَاقب على فعله.</li> </ul> |  |
|                                                                                 |  |
|                                                                                 |  |
|                                                                                 |  |
|                                                                                 |  |
|                                                                                 |  |
|                                                                                 |  |
|                                                                                 |  |

| [بعض الأحكام الوضعية]                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| ١. وَالصَّحِيحِ: مَا يتَعَلَّق بِهِ النَّفُوذ ويعتد بِهِ.             |   |
| ٢. وَالْبَاطِل: مَا لَا يتَعَلَّق بِهِ النَّفُوذ وَلَا يعْتد بِهِ.    |   |
|                                                                       |   |
| [الْفرق بَين الْفِقْه وَالْعلم والظن والشك]                           |   |
| وَالْفِقْه: أخص من الْعلم.                                            |   |
| وَالْعِلْمِ: مَعْرُفَةَ الْمَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ.             |   |
| وَالْجهل: تصور الشَّيْء على خلاف مَا هُوَ بِهِ في الواقع.             |   |
| وَالْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ: مَا لَم يَقَع عَن نظر واستدلال؛            |   |
| كَالْعلمِ الْوَاقِعِ بِإِحْدَى الْحَواسِ الْخمس، الَّتِي هِيَ: السّمع |   |
| وَالْبَصَرُ والشم والذوق واللمس أو التَّوَاتُر.                       |   |
|                                                                       |   |
|                                                                       |   |
|                                                                       |   |
|                                                                       | - |
|                                                                       |   |
|                                                                       |   |

| وَأَمَا الْعَلَمِ الْمَكْتَسِبِ: فَهُوَ الْمَوْقُوفَ عَلَمِ        | لنّظر   |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| وَالْإِسْتِدْلَال.                                                 |         |
| وَالنَّظَر: هُوَ الْفِكر فِي حَال المنظور فِيهِ.                   |         |
| وَالْإِسْتِدْلَال: طلب الدَّلِيل.                                  |         |
| وَالدَّلِيل: هُوَ المرشد إِلَى الْمَطْلُوب؛ لِأَنَّهُ عَلامَة عَلَ |         |
| والظَّن: تَجْوِيز أَمريْن أَحدهمَا أظهر من الآخر.                  |         |
| والشَّكّ: تَجْوِيز أَمريْن لَا مزية لأَحَدهمَا على الآخر           |         |
|                                                                    | _       |
| تعریف علم أصول باعتباره علماً                                      |         |
| وعلم أصُول الْفِقْه: طرقه على سَبِيل الْإِجْمَال                   | ػؽڣؚؾۘڐ |
| الإسْتِدْلَال بها.                                                 |         |
|                                                                    | _       |
|                                                                    |         |
|                                                                    |         |
|                                                                    |         |
|                                                                    |         |
|                                                                    |         |

| [أبواب أصول الفقه إجمالاً]                                           |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| وأبواب أصُول الْفِقْه:                                               |   |
| أَقْسَامُ الْكَلَامُ، وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَالْعَامُ، وَالْخَاص |   |
| والمجمل، والمبين، وَالظَّاهِر، والمؤول، وَالْأَفْعَال                |   |
| والناسخ، والمنسوخ، وَالْإِجْمَاع، وَالْأَخْبَار، وَالْقِيَاس         |   |
| والحظر، وَالْإِبَاحَة، وترتيب الْأَدِلَّة                            |   |
| وَصفَة الْمُفْتى والمستفتي، وَأَحْكَام الْمُجْتَهدين.                |   |
|                                                                      |   |
| [أقسام الكلام من حيث تركيبه]                                         |   |
| فَأَما أَقسَام الْكَلَام؛ فَأَقل مَا يتركب مِنْهُ الْكَلَام:         |   |
| اسمان، أو اسْم وَفعل، أو فعل وحرف، أو اسْم وحرف.                     |   |
|                                                                      |   |
|                                                                      |   |
|                                                                      |   |
|                                                                      |   |
|                                                                      | _ |

| [أقسام الكلام من حيث مدلوله]                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| وَالْكَلَام يَنْقَسِم إِلَى: أَمر وَنهي، وَخبر واستخبار.        |  |
| وينقسم أَيْضاً إِلَى: تمن وَعرض وَقسم.                          |  |
|                                                                 |  |
| [أقسام الكلام من حيث استعماله]                                  |  |
| وَمن وَجه آخر يَنْقَسِم إِلَى: حَقِيقَة ومجاز.                  |  |
| فالحقيقة: مَا بَقِي فِي الْإسْتِعْمَال على مَوْضُوعه، وَقيل مَا |  |
| اسْتعْمل فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ من المخاطبة.                   |  |
| وَالْمجَازِ مَا تجوز عَن مَوْضُوعه.                             |  |
| والحقيقة: إِمَّا لغوية، وَإِمَّا شَرْعِيَّة، وَإِمَّا عرفية.    |  |
|                                                                 |  |
|                                                                 |  |
|                                                                 |  |
|                                                                 |  |
|                                                                 |  |

| المجاز] | [أنواع |
|---------|--------|
|         |        |

| ودلالته] | وصيغته، | [الأمر، |
|----------|---------|---------|
|----------|---------|---------|

| وَالْأَمر: استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه على سَبِيل             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| الْوُجُوب. وصيغته افْعَل.                                                     |  |
| وَهِي عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عَن الْقَرِينَة تحمل عَلَيْهِ                 |  |
| إِلَّا مَا دلِّ الدَّلِيلِ على أَن المُرَاد مِنْهُ: النَّدبِ أَو الْإِبَاحَة. |  |
|                                                                               |  |
| [من مسائل الأمر                                                               |  |
| وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارِ على الصَّحِيح، إِلَّا مَا دلَّ الدَّلِيلِ على    |  |
| قصد التَّكْرَار.                                                              |  |
| وَلَا يقتضي الْفَوْر.                                                         |  |
| وَالْأَمر بإيجاد الْفِعْل أَمر بِهِ، وَبِمَا لَا يتم الْفِعْل إِلَّا بِهِ:    |  |
| كالأمر بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهُ أَمر بِالطَّهَارَةِ المؤدية إِلَيْهَا.          |  |
|                                                                               |  |

| وَإِذَا فُعِلَ يَخْرِجِ الْمَأْمُورِ عَنِ الْعَهْدَةِ.                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| [من يدْخل فِي الْأَمر وَالنَّهْي وَمن لَا يدْخل]                                   |  |
| يدْخل فِي خطاب الله تَعَالَى الْمُؤْمِنُونَ.                                       |  |
| وَأَمَا الساهي وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون فهم غير داخلين فِي                        |  |
| الْخطاب.                                                                           |  |
| وَالْكُفَّارِ مَخَاطَبُونَ بِفُرُوعَ الشَّرِيعَةِ، وَبِمَا لَا تَصْحَ إِلَّا بِهِ: |  |
| وَهُوَ الْإِسْلَام؛ لقَوْله تَعَالَى: {مَا سلككم فِي سقر قَالُوا لم                |  |
| نك من الْمُصَلِّين} (المدثر: ٤٢ -٤٣).                                              |  |
|                                                                                    |  |
|                                                                                    |  |
|                                                                                    |  |
|                                                                                    |  |
|                                                                                    |  |
|                                                                                    |  |
|                                                                                    |  |

| [مسألة: هل الأمر بالشيء نهيٌّ عن ضده؟]                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| وَالْأَمر بالشَّيْء نهيٌ عَن ضِدّه.<br>وَالنَّهْي عَن الشَّيْء أَمرٌ بضده.                   |  |
| والنهي عن السيء المر بصده.                                                                   |  |
| [مبحث النَّهي]                                                                               |  |
| وَالنَّهْي استدعاء التَّرْك بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه على سَبِيل                            |  |
| الْوُجُوب.                                                                                   |  |
| وَيدل على فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ.                                                            |  |
| وَترد صِيغَة الْأَمر، وَالْمرَاد بِهِ: الْإِبَاحَة أَو التهديد أَو التَّسْوِيَة أَو التكوين. |  |
| النسوية أو النكوين.                                                                          |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |

| [العام: تعريفه، وألفاظه، ومسائله]                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| وَأَمَا الْعَامِ: فَهُوَ مَا عَمِ شَيْئَيْنِ فَصَاعِداً، من قَوْله: عممتُ    |  |
| زيداً وعمرا بالعطاء. وعممتُ جَمِيع النَّاس بالعطاء.                          |  |
| وألفاظه أَرْبَعَة:                                                           |  |
| <ul> <li>الاسْم الْوَاحِد الْمُعَرّف بِالْأَلْف وَاللَّام.</li> </ul>        |  |
| - وَاسم الْجمع الْمُعَرِّف بِاللَّامِ.                                       |  |
| <ul> <li>والأسماء المبهمة ك: (من) فِيمَن يعقل، وَ(مَا) فِيمَا لَا</li> </ul> |  |
| يعقل، وَ(أي) فِي الْجَمِيع، وَ(أَيْنَ) فِي الْمَكَان، وَ(مَتى) فِي           |  |
| الزَّمَان وَ(مَا) فِي الإسْتِفْهَام وَالْجَزَاء وَغَيره.                     |  |
| – وَ(لَا) فِي النكرات.                                                       |  |
|                                                                              |  |
|                                                                              |  |
|                                                                              |  |
|                                                                              |  |
|                                                                              |  |
|                                                                              |  |

| والعموم من صِفَات النُّطْق.                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| وَلَا يجوز دَعْوَى الْعُمُوم فِي غَيره: من الْفِعْل، وَمَا يجْرِي           |   |
| مجْرَاه.                                                                    |   |
|                                                                             |   |
| [الخاص والتخصيص]                                                            |   |
| وَالْخَاصِ: يُقَابِلِ الْعَامِ.                                             |   |
| والتخصيص: تَمْيِيز بعض الْجُمْلَة.                                          |   |
| وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى: ١. مُتَّصِل ٢. ومنفصل.                              |   |
|                                                                             |   |
| [المُخصص المتصل]                                                            |   |
| فالمتصل: الإسْتِثْنَاء، وَالتَّقْيِيد بِالشَّرطِ، وَالتَّقْيِيد بِالصَّفةِ. |   |
| وَالِاسْتِثْنَاء: إِخْرَاجِ مَا لُولاه لدخل فِي الْكَلَام، وَإِنَّمَا يَصح  |   |
| بِشَوْط أَن يبْقى من المشتثنى مِنْهُ شَيْء.                                 |   |
| وَمن شَرطه: أَن يكون مُتَّصِلا بالْكلَام.                                   | - |
|                                                                             | _ |
|                                                                             |   |
|                                                                             | _ |

| وَيجوز تَقْدِيم الْإَسْتِثْنَاء على الْمُسْتَثْني مِنْهُ.           |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| وَيجوز الْإَسْتِثْنَاء من الْجِنْس وَمن غَيره.                      |  |
|                                                                     |  |
| وَالشَّرط: يجوز أَن يتَأَخَّر عَن الْمَشْرُوط، وَيجوز أَن يتَقَدَّم |  |
| عَن الْمَشْرُوط.                                                    |  |
| والمقيد بِالصّفةِ: يحمل عَلَيْهِ الْمُطلق؛ كالرقبة قيدت             |  |
| بِالْإِيمَان فِي بعض الْمَوَاضِع، وأطلقت فِي بعض الْمَوَاضِع؛       |  |
| فَيحمل الْمُطلق على الْمُقَيد.                                      |  |
|                                                                     |  |
|                                                                     |  |
|                                                                     |  |
|                                                                     |  |
|                                                                     |  |
|                                                                     |  |
|                                                                     |  |
|                                                                     |  |
|                                                                     |  |
|                                                                     |  |
|                                                                     |  |
|                                                                     |  |
|                                                                     |  |

| [المُخصِّص المنفصل]                                              |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| وَيجوز تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب.                               |  |
| وَتَخْصِيص الْكتاب بِالسنةِ.                                     |  |
| وَتَخْصِيص السّنة بِالْكتاب. وَتَخْصِيص السّنة بِالسنةِ.         |  |
| وَتَخْصِيصِ النُّطْقِ بِالْقِيَاسِ.                              |  |
| ونعني بالنطق: قُول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَقُول الرَّسُول |  |
| صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.                                         |  |
|                                                                  |  |
|                                                                  |  |
|                                                                  |  |
|                                                                  |  |
|                                                                  |  |
|                                                                  |  |
|                                                                  |  |
|                                                                  |  |

| [المجمل والمُبيَّن والنَّص]                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| والمجمل: مَا افْتقر إِلَى الْبَيَان.                                     |  |
| وَالْبَيَان: إِخْرَاجِ الشَّيْءِ من حيّز الْإِشْكَالَ إِلَى حيّز التجلي. |  |
| وَالنَّص: مَا لَا يحْتَمل إِلَّا معنى وَاحِدًا،                          |  |
| وَقيل: مَا تَأْوِيله تَنْزِيله.                                          |  |
| وَهُوَ مُشْتَقٌ من منصة الْعَرُوس، وَهُوَ: الْكُرْسِيّ.                  |  |
|                                                                          |  |
| [الظاهر والمؤول]                                                         |  |
| وَالظَّاهِر: مَا احْتمل أَمريْن، أَحدهمَا: أظهر من الآخر.                |  |
| ويؤول الظَّاهِر بِالدَّلِيلِ وَيُسمى (الظَّاهِر بِالدَّلِيلِ).           |  |
|                                                                          |  |
|                                                                          |  |
|                                                                          |  |
|                                                                          |  |
|                                                                          |  |

| الأفعال | [] | الأفعا | 1 |
|---------|----|--------|---|
|---------|----|--------|---|

| فعل صَاحب الشَّرِيعَة، لَا يَخْلُو:                                |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| إِمَّا أَن يكون على وَجه الْقرْبَة وَالطَّاعَة، أَو غير ذَلِك.     |             |
| فَإِن دلّ دَلِيل على الإخْتِصَاص بِهِ: يحمل على                    |             |
| الإخْتِصَاص.                                                       |             |
| وَإِن لَم يدل: لَا يخصص بِهِ؛ لِأَن الله تَعَالَى يَقُول: {لقد     |             |
| كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةَ حَسَنَةً} (الأحزاب: ٢١). |             |
|                                                                    |             |
| [حكم فعله صلى الله عليه وسلم]                                      |             |
| فَيحمل على الْوُجُوب عِنْد بعض أَصْحَابِنَا، وَمن بعض              |             |
| أَصْحَابِنَا مِن قَالَ: يحمل على النّدب، وَمِنْهُم من قَالَ:       |             |
| يتَوَقَّفَ عَنهُ.                                                  |             |
|                                                                    | <del></del> |
|                                                                    |             |
|                                                                    |             |

| فَإِن كَانَ على وَجه غير الْقرْبَة وَالطَّاعَة فَيحمل على الْإِبَاحَة                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| فِي حَقه وحقنا.                                                                                   |  |
| [الإقرار]                                                                                         |  |
| وَإِقْرَار صَاحِب الشَّرِيعَة على القَوْل الصَّادِر من أحد: هُوَ                                  |  |
| قَول صَاحب الشَّرِيعَة.                                                                           |  |
| وَإِقْرَارِه على الْفِعْل: كَفِعْلِهِ.                                                            |  |
| ومَا فعل فِي وقته فِي غير مَجْلِسه وَعلم بِهِ وَلم يُنكره؛                                        |  |
| فَحكمه حكم مَا فعل فِي مَجْلِسه.                                                                  |  |
|                                                                                                   |  |
| [النَّسخ]                                                                                         |  |
| وَأَمَا النَّسِخ؛ فَمَعْنَاه لُغَة: الْإِزَالَة.                                                  |  |
| واما النسخ؛ فمعناه لغه: الإِراله.                                                                 |  |
| واما النسخ؛ فمعناه لعه: الإِراله. وقيل: مَعْنَاهُ النَّقْل، من قَوْلهم نسخت مَا فِي هَذَا الْكتاب |  |
|                                                                                                   |  |
| وَقيل: مَعْنَاهُ النَّقْل، من قَوْلهم نسخت مَا فِي هَذَا الْكتاب                                  |  |
| وَقيل: مَعْنَاهُ النَّقْل، من قَوْلهم نسخت مَا فِي هَذَا الْكتاب                                  |  |

| وَحدُّه هُوَ: الْخطاب الدَّال على رفع الحكم الثَّابِت                  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدّم على وَجه لولاه لَكَانَ ثَابِتاً، مَعَ تراخيه |  |
| عَنهُ.                                                                 |  |
|                                                                        |  |
| [أقسام النَّسخ باعتبار المنسوخ]                                        |  |
| وَيجوز نسخ الرَّسْم وَبَقَاء الحكم، وَنسخ الحكم وَبَقَاء               |  |
| الرَّسْم.                                                              |  |
| والنسخ إِلَى بدل وَإِلَى غير بدل.                                      |  |
| وَإِلَى مَا هُوَ أَغْلُظ، وَإِلَى مَا هُوَ أَخف.                       |  |
|                                                                        |  |
| [أنواع النَّسخ باعتبار الناسخ]                                         |  |
| وَيجوز نسخ الْكتاب بِالْكتاب، ونسخ السّنة بِالْكتاب،                   |  |
| وَنسخ السّنة بِالسنةِ.                                                 |  |
|                                                                        |  |
|                                                                        |  |
|                                                                        |  |

| وَيجوز نسخ الْمُتَوَاتر بالمتواتر مِنْهُمَا، وَنسخ الْآحَاد                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| بالآحاد وبالمتواتر، وَلَا يجوز نسخ الْمُتَوَاتر بالآحاد.                     |  |
|                                                                              |  |
| [تَنْبِيه فِي التَّعَارُض]                                                   |  |
| إِذَا تَعَارِضَ نَطْقَانَ؛ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَن يَكُونَا عَامَيْنِ، أَو |  |
| خاصين، أو أحدهمًا عَاماً وَالْآخر خَاصّاً، أو كل وَاحِد                      |  |
| مِنْهُمَا عَاماً من وَجه وخاصا من وَجه.                                      |  |
| <ul> <li>فَإِن كَانَا عَاميْنِ: فَإِن أمكن الْجمع بَينهمَا جُمع،</li> </ul>  |  |
| وَإِن لَم يُمكن الْجمع بَينهمَا يتَوَقَّف فيهمَا إِن لَم يعلم                |  |
| التَّارِيخ؛ فَإِن علم التَّارِيخ ينْسَخ الْمُتَقَدِّم بالمتأخر.              |  |
| وَكَذَا إِذَا كَانَا خاصين.                                                  |  |
|                                                                              |  |
|                                                                              |  |
|                                                                              |  |
|                                                                              |  |
|                                                                              |  |
|                                                                              |  |

| <ul> <li>﴿ وَإِن كَانَ أَحدهما عَاما وَالْآخر خَاصًا؛ فيخصص</li> </ul>    |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| الْعَام بالخاص.                                                           |   |
| <ul> <li>         أحدهما عاماً من وَجه وخاصاً من وَجه؛     </li> </ul>    |   |
| فيُخص عُمُوم كل وَاحِد مِنْهُمَا بِخُصُوصِ الآخرِ.                        |   |
|                                                                           |   |
| [الْإِجْمَاع]                                                             |   |
| وَإِمَّا الْإِجْمَاعِ؛ فَهُوَ: اتِّفَاق عُلَمَاء الْعَصْر على حكم         |   |
| الْحَادِثَة.                                                              |   |
| ونعني بالعلماء: الْفُقَهَاء.                                              |   |
| ونعني بالحادثة: الْحَادِثَة الشَّرْعِيَّة.                                |   |
| وَإِجْمَاعِ هَذِهِ الْأَمةِ حجَّة دون غَيرِهَا؛ لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ |   |
| وَسلم: (لا تجتمع أمتِي على ضَلَالَة). وَالشَّوْع ورد بعصمة                |   |
| هَذِه الْأُمة.                                                            |   |
|                                                                           | - |
|                                                                           | - |
|                                                                           | - |

| [من مسائل الْإِجْمَاع]                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| وَالْإِجْمَاعِ حَجَّة عَلَى الْعَصْرِ الثَّانِي، وَفِي أَي عَصْرَ كَانَ. |  |
| وَلَا يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر على الصَّحِيح؛                          |  |
| فَإِن قُلْنَا: انْقِرَاض الْعَصْر شَرط فَيعْتَبر قَول من ولد فِي         |  |
| حياتهم وتفقه وَصَارَ من أهل الإجْتِهَاد فَلهم أَن يرجِعوا عَن            |  |
| ذَلِك الحكم.                                                             |  |
|                                                                          |  |
| [الْإِجْمَاع السُّكوتي]                                                  |  |
| وَالْإِجْمَاعِ يَصِحِ بِقَوْلِهِمْ وبفعلهم،                              |  |
| وَبقول الْبَعْض وبفعل الْبَعْض،                                          |  |
|                                                                          |  |
| وانتشار ذَلِك وسكوت البَاقِينَ عنه.                                      |  |
| وانتشار ذلك وسكوت الباقِينَ عنه.                                         |  |

| [فول الصّحابي]                                                          |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| وَقُولَ الْوَاحِد من الصَّحَابَة لَيْسَ بِحجَّة على غَيره على           |   |
| القَوْل الْجَدِيد.                                                      |   |
|                                                                         |   |
| [تعريف الخبر وأقسامه]                                                   |   |
| وَأَمَا الْأَخْبَارِ؛ فَالْخَبَرِ مَا يَدْخَلَهُ الصَّدْقِ وَالْكَذَبِ. |   |
| وَالْخَبَرِ يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ: آحَاد ومتواتر.                    |   |
|                                                                         |   |
| [الخبر المتواتر]                                                        |   |
| فالمتواتر مَا يُوجب الْعلم.                                             | , |
| وَهُوَ: أَن يرْوى جمَاعَة لَا يَقع التواطؤ على الْكَذِب من              |   |
| مثلهم إِلَى أَن يَنْتَهِي إِلَى الْمخبر عَنهُ، وَيكون فِي الأَصْل       |   |
| عَن مُشَاهِدَة أُو سَماع، لَا عَنِ اجْتِهَاد.                           |   |
|                                                                         |   |
|                                                                         |   |

'n.

| [خبر الآحاد]                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| والآحاد: هُوَ الَّذِي يُوجِبِ الْعَمَلِ وَلَا يُوجِبِ الْعلمِ،       |  |
| وينقسم إِلَى: مُرْسل ومسند.                                          |  |
| فَالْمُسْنَدُ: مَا اتَّصل إِسْنَاده.                                 |  |
| والمرسل: مَا لم يتَّصل إِسْنَاده.                                    |  |
| فَإِن كَانَ من مَرَاسِيل غير الصَّحَابَة فَلَيْسَ ذَلِك حجَّة إِلَّا |  |
| مَرَاسِيل سعيد بن الْمسيب فَإِنَّهَا فتشت فَوجدت مسانيد              |  |
| عَنِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.                               |  |
|                                                                      |  |
|                                                                      |  |
|                                                                      |  |
|                                                                      |  |
|                                                                      |  |
|                                                                      |  |
|                                                                      |  |
|                                                                      |  |

| [صيغ اداء الحديث]                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| والعنعنة تدخل على الْأَسَانِيد.                                          |             |
| وَإِذَا قَرَأَ الشَّيْخ يجوز للراوي أَن يَقُول حَدثنِي أَو أَخْبرنِي.    |             |
| وَإِذا قَرَأَ هُوَ على الشَّيْخ فَيَقُول أَخْبرنِي وَلَا يَقُول حَدثنِي. |             |
| وَإِن أَجَازِه الشَّيْخ من غير قِرَاءَة فَيَقُول أَجازِني أَو أَخْبرنِي  |             |
| إجَازَة                                                                  |             |
|                                                                          |             |
| [القياس: تعريفه، وأقسامه]                                                |             |
| وَأَمَا الْقَيَاسَ فَهُوَ رد الْفَرْعِ إِلَى الأَصْل بعلة تجمعهما فِي    |             |
| الحكم.                                                                   |             |
| وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام:                                 |             |
| إِلَى قِيَاس عِلَّة، وَقِيَاس دلَالَة، وَقِيَاس شبه.                     |             |
| فَقِيَاسِ الْعلَّة: مَا كَانَت الْعلَّة فِيهِ مُوجِبَة للْحكم.           |             |
|                                                                          | <del></del> |
|                                                                          |             |
|                                                                          |             |

| وَقِيَاسَ الدَّلَالَة: هُوَ الْإَسْتِدْلَالَ بِأَحَدَ النظيرين على الآخر،   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| وَهُوَ أَن تكون الْعلَّة دَالَّة على الحكم وَلَا تكون مُوجبَة               |  |
| للْحكم.                                                                     |  |
| وَقِيَاسِ الشّبَه: هُوَ الْفَرْعِ المتردد بَين أصلين، وَلَا يُصَار إِلَيْهِ |  |
| مَعَ إِمْكَانَ مَا قبله.                                                    |  |
|                                                                             |  |
| [من شروط القياس]                                                            |  |
| وَمن شَرط الْفَرْع: أَن يكون مناسبا للْأَصْل.                               |  |
| وَمن شَرط الأصل أن يكون ثابتاً بِدَلِيل مُتَّفق عَلَيْهِ بَين               |  |
| الْخَصْمَيْنِ.                                                              |  |
| وَمن شَرط الْعلَّة: أَن تطرد فِي معلولاتها فَلَا تنتفض لفظاً                |  |
| وَلَا                                                                       |  |
|                                                                             |  |
|                                                                             |  |
|                                                                             |  |
|                                                                             |  |

| وَمن شَرط الحكم: أَن يكون مثل الْعلَّة فِي النَّفْي وَالْإِثْبَات،            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| أي: فِي الْوُجُود والعدم؛ فَإِن وجدت الْعلَّة وجد الحكم                       |  |
| وَالْعَلَّة هِيَ الجالبة للْحكم.                                              |  |
|                                                                               |  |
| [الحظر والإباحة]                                                              |  |
| وَأَمَا الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَة؛ فَمن النَّاسِ من يَقُولَ إِن الْأَشْيَاء على |  |
| الْحَظْر إِلَّا مَا أباحته الشَّرِيعَة، فَإِن لم يُوجد فِي الشَّرِيعَة مَا    |  |
| يدل على الْإِبَاحَة يتَمَسَّك بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْحَظْرِ.                   |  |
| وَمن النَّاس من يَقُول بضده وَهُوَ أَن الأَصْل فِي الْأَشْيَاء أَنَّهَا       |  |
| على الْإِبَاحَة إِلَّا مَا حظره الشَّوْع.                                     |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |

| [استصحاب الحال]                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| وَمعنى اسْتِصْحَابِ الْحَالِ الَّذِي يحْتَج بِهِ أَن يستصحب |  |
| الأَصْل عِنْد عدم الدَّلِيل الشَّرْعِيّ.                    |  |
|                                                             |  |
| [التعارض والترجيح، وترتيب الأدلة]                           |  |
| وَأَمَا الْأَدِلَّة؛ فَيقدم الْجَلِيّ مِنْهَا على الْخَفي   |  |
| والموجب للْعلم على الْمُوجب للظن                            |  |
| والنطق على الْقيَاس                                         |  |
| وَالْقِيَاسِ الْجَلِيّ على الْخَفي                          |  |
| فَإِن وجد فِي النُّطْق مَا يُفَسر الأَصْل يعْمل بالنطق      |  |
| وَإِلَّا فيستصحب الْحَال                                    |  |
|                                                             |  |
|                                                             |  |
|                                                             |  |
|                                                             |  |
|                                                             |  |
|                                                             |  |

| [شروط المفتي أو المجتهد]                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| وَمن شَرط الْمُفْتِي:                                                          |  |
| أَن يكون عَالماً بالفقه أصلاً وفرعاً، خلافًا ومذهباً                           |  |
| وَأَن يكون كَامِل الْأَدِلَّة فِي الْإجْتِهَاد، عَارِفًا بِمَا يحْتَج إِلَيْهِ |  |
| فِي استنباط الْأَحْكَام وَتَفْسِيرِ الْآيَاتِ الْوَارِدَة فِي الْأَحْكَام      |  |
| وَالْأَخْبَارِ الْوَارِدَة فِيهَا.                                             |  |
|                                                                                |  |
|                                                                                |  |
|                                                                                |  |
|                                                                                |  |
|                                                                                |  |
|                                                                                |  |
|                                                                                |  |
|                                                                                |  |
|                                                                                |  |
|                                                                                |  |
|                                                                                |  |

| المستفتي] | [شروط |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

| LÇ 7,7 1                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| وَمن شُرُوط المستفتي: أَن يكون من أهل التَّقْلِيد.                            |  |
| وَلَيْسَ للْعَالِمِ أَن يُقَلِّد.                                             |  |
| والتقليد قبُول قُول الْقَائِل بِلَا حجَّة                                     |  |
| فعلى هَذَا قَبُول قُول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُسمى                 |  |
| تقليداً، وَمِنْهُم من قَالَ: التَّقْلِيد قبُول قَول الْقَائِل وَأَنت لَا      |  |
| تَدْرِي من أَيْن قَالَه.                                                      |  |
| فَإِن قُلْنَا إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَقُول بِالْقِيَاسِ؛ |  |
| فَيجوز أَن يُسمى قبُول قَوْله تقليداً.                                        |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |

| [الاجتهاد، ومسألة تصويب المجتهد]                                       |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| وَأَمَا الْاجْتِهَاد؛ فَهُوَ: بذل الوسع فِي بُلُوغ الْغَرَض            |   |
| فالمجتهد إِن كَانَ كَامِل الْآلَة فِي الْإجْتِهَاد فِي الْفُرُوع؛      |   |
| فَأَصَابِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِن اجْتهد وَأَخْطَأ فَلَهُ أَجر وَاحِد. |   |
| وَمِنْهُم من قَالَ كل مُجْتَهد فِي الْفُرُوعِ مُصِيب.                  |   |
| وَلَا يجوز كل مُجْتَهد فِي الْأُصُول الكلامية مُصِيب؛ لِأَن            |   |
| ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى تصويب أهل الضَّلَالَة وَالْمَجُوس وَالْكَفَّار    |   |
| والملحدين.                                                             |   |
| وَدَلِيل من قَالَ لَيْسَ كل مُجْتَهد فِي الْفُرُوع مصيباً، قَوْله      |   |
| صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من اجْتهد وَأَصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَمن      |   |
| اجْتهد وَأَخْطَأ فَلهُ أجر وَاحِد).                                    |   |
| وَوجه الدَّلِيلِ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خطأ الْمُجْتَهد  |   |
| تَارَة وَصَوَّبَهُ أُخْرَى.                                            |   |
|                                                                        |   |
|                                                                        | - |
|                                                                        | - |
|                                                                        | - |